قَالَتُ رُسُلُهُ مُهِ أَفِي إِللَّهِ شَكُّ فَاطِي إِللَّهَ مَلَوْنِ وَالْارْضِ يَدْعُوكُمُ لِيَغُفِرَ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ وَإِلَى أَجَلِ مُّسَمِّي قَا لَوَا إِنَ آنتُمُ ۚ إِلَّا بَشَكُّرُ مِّنْ لَٰنَا شُرِيدُ وِنَ أَنَ تَصُدُّونَا عَمَّاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَاتُونَا بِسُلَطَنِ مُّبِينٍ ۞ قَالَتَ لَمُعُمِّ رُسُلُهُمُ وَإِن تَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثَلُّكُمُ وَلَكِ نَ أَلَّهَ يَمُنَّ عَلَىٰ مَنْ يَتَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ عَمَا كَانَ لَنَآ أَن تَانِيَكُم بِسُلُطَانِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى أَلَّهِ فَلْيَنَوَكُّلِ الْمُومِنُونَ ١ وَمَا لَنَ ٱلَّا نَنُوَكُّلَ عَلَى أَلَّهِ وَقَدْ هَدِينَا سُبُلَنَا وَلَنَصْ بِرَنَّ عَلَىٰ مَا عَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ الْمُنُوكِلُونَ ۗ ۞ وَقَالَ أَلَذِ بِنَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْتِيجَنَّكُم مِّنَ آرْضِنَآ أَوْ لَنَعُودُ نَ فِي مِلْنِتَ فَأَوْجِي إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْ لِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَلَنْشُحِكَنَتَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعَدِهِمٌّ ذَ لِكَ لِمَنْ خَافَ مَفَاجِ وَخَافَ وَعِيدٌ، ١٥ وَاسْتَفْتَحُواً وَخَابَ كُلُّ جَبّارٍ عَنِيدٍ ۞ مِّنْ وَّرَآبِرِ ، جَمَنَّمُ وَيُسْفِى مِن مَّآءِ صَدِيدِ ١ يَتَجَرَّعُهُ، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، وَ يَانِيهِ اللُّورْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ رَمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَابِهِ عَذَابُ غَلِيظٌ ١ مَّنَ لُ الذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِ مُرَّةِ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ إِشْنَدَ تُ بِمِ الرِّيجُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لَّا يَقُدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيَّءٌ وَ ذَالِكَ هُوَ أَلضَّالُ الْبَعِيدُ ۞